## الثمن السابع من الحزب العشرون

وَمِنْهُم آمَنُ عَلَمَدَ أُلَّهَ لَإِنَ - ابْيْنَا مِن فَضْلِهِ - لَنَصَّدَّ فَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلصَّلِحِينَ ۞ فَأَمَّا ءَ ابْيهُم مِّن فَضَلِهِ ، بَخِلُواْ بِرِ ، وَنَوَلُّواْ وَهُمُ مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ بَلْقَوْنَهُ عِمَا ٓ أَخُلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَنِمَا كَانُواْ يَكَ ذِهُواْ يَكِ ذِهُونَ ١ أَلَةِ يَعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِيْهُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ عَـ لَّهُ الْخُبُوبُ ۞ إلذِ بنَ يَـالْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالذِينَ لَا يَجِدُ وِنَ إِلَّهُ جُمَّدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِيرَ أَلَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مَ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مَا عَذَابُ اللَّهُمْ اللَّهُ إِسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَأَوْ لَا نَسَنَتَغْفِرْ لَمُكُمُ وَ إِن نَسَنَغْفِرْ لَكُمْ سَنْجِينَ مَكَّرَةً فَلَنْ يَخْفِرَ أَلَّهُ لَمُكُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَاللَّهُ لَا يَهُدِ هِ إِلْقَوْمَ أَلْفَاسِيقِينَ ٥ فَرِحَ أَلْخُكَلَّفُونَ عِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكُرِهُوٓا أَنَّ يُّجَهُدُ وأ بِأُمُورِ لَهِ مَ وَأَنفُسِهِ مِرْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَفَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَيِّ قُلْ نَارُ جَمَنَكَ مَ أَشَدَّ حَرًّا لَّوَكَانُواْ يَفُقَهُونَ ۞ فَلَيَضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبُكُواْ كَيْنِيرًا جَنَاآةً عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ أَلْلَهُ إِلَىٰ طَآبِفَة ِمِّنَهُمُ فَاسْتَنْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَعَثْلُ لَنَ تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَانِيلُواْ مَعِ عَدُقًا التَّكُمْ رَضِينُم بِالْقُعُودِ أُقَالَ مَ رَقِّ فَاقَعُدُواْ مَعَ أَكْمَالِفِينَّ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَفَتُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَّ إِنَّهُمْ كُفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُمْ فَاسِفُونٌ ۞